## مقدمة كتاب الحجة على اهل المدينة

# لبنزانالج الجهن

الحمد لله العلى العزبز العليم و صلاته و سلامه على نيه الكريم الرؤف الرحيم و على آله الطبين الطاهرين و على صحبه الهادين المهتدين .

و بعد فان الامام محد بن الحسن الشياني صاحب الامام ابي حنيفة لمارحل السماع الموطأ عن الامام مالك امام دار الهجرة مكث في المدينة المنورة ثلاث سنين و سمع الحديث من غيره ايضا و ناظر علماء المدينة واحتج عليهم بحجاج حسان وجمع حججه في كتاب سماه كتاب الحجة، و لما انصرف الى العراق رواه عنه تلاميده واشتهر برواية عيسى بن ابان و اهتم به علماء الكوفة يتداولونه فيما ينهم و اتفع به اهل العلم شرفا و غربا قرنا بعد قرن ثم اصبح غريبا في العالم الاسلام و احتاج العلماه البه يفتشون عنه ولا يحدون له نسخة الا نسخة في المكتبة المحمودية في مدينة النبي صلى الله عليه و سلم وهي ايضا مع سقمها ليست بكاملة و اظنها فصفه فنسخه اهل العلم من الهسد و غيرهم وهي نسخة فريدة فيها اغلاط و تحريفات و بياضات و تقديم و تأخير، و لما اسست لجنة احياء المعارف العمانية و ارادت ان تنشره قتشنا نسخه و كننا الى اقطار العالم فل يخبرنا به احد من اهل العلم الا بنسختين منه في الآسناية و طلبنا و كننا الى اقطار العالم فل يخبرنا به احد من اهل العلم الا بنسختين منه في الآسناية و طلبنا تصوير نسخة مكتبة تورعبانية فوجدناه نسخت من نسخة المدينة المنورة فلما ايسنا في نسخة وزمنا ان نصحح الكتاب بقدر الوسع فنسخناه من تسخة بأيدينا ثم قابلناه على النخة العلامة المحقق شيخ الاسلام مولانا العارف انوار اقة الحيدرآبادي ثم قابلناه على نسخة العلامة المحقق شيخ الاسلام مولانا العارف انوار اقة الحيدرآبادي

التي في مكتبة الجامعة النظامية و هو رحمه الله كان نسخها لنفسه حين دخل المدينة مع بعض الكتب التي نسخها حين سكوتته فيها و جعلناها الأصل الذي يطبع منه الكتاب و رتبناه و التمسنا لتصحيحه رجالا فما وجدنا له الا العلامة المحقق مولانا السيد مهدى حسن الكيلاني مفتى بلدة سورة فالتمسنا من فضيلته ان يصححه و يعلق عليه فاسعدنا بتموله فأرسلنا الكتاب اليه فكان مد فيوضه يصححه و يعلق عليه رويدا رويدا شكر الله مساعيه الجميلة لأنه كان مشغولا بالفتوى و غيرها من التأليفات حتى مكث في تصحيحه و التعليق عليه عشرين سنة حتى فرغ منه فى دار العلوم بديوبند من الهند مع ابتلائه بالأمراض ومع اشغاله الكثيرة فكمل تعليقه وصرف فيه جهده و حقق حتى اصبح احسن التعاليق جزاء الله عنا و عن اهل العلم جزاء المحسنين فأردنا نشره فرجعنا المحكومة الهند لتمدنا في نشره فأجابت مع شرائط قبلناها، و ما زدته من التعاليق فرمزه (ف)، فها هو الجزء الأول من الكتاب فرغنا من طبعه و هو يشتمل على الطهارة و الصلاة و الصوم و الزكاة، و لعل الكتاب يتم في ثلاثة اجزاء او اربعة. و الكتاب هذا بحمد الله كبير الشأن عظيم البرهان كثير النفع يشتمل على المباحث الآتية فقط الطهارة ، الصلاة ، الصوم الزكاة ، المناسك ، البيوع ، المضاربة الحبس (الوقف) الشفعة ، النكاح ، الطلاق ، المساقاة، المزارعة ، الفرائض؛ و وجدنا كتباب الديات و القصاص منه في كتباب الام نقله الإمام الشافعي فيه للرد عليه فالتقطناه من الام و ألحقناهُ بآخر الكتاب. و دأب المؤلف في الكتاب انه يذكر في الباب او لا قول شيخه بقوله: قال ابوحنيفة ، ثم يردف بقول أهل المدينة بقوله: و قال أهل المدينة، ثم يؤيد قول الامام و يحتج له على أهل المدينة و تارة يذكر قول الامام مالك أيضاً في ما بين أقوال أهل المدينة ؛ فالكتاب مملوء بأقوالهم. فالانسب لنباران نذكر تراجم هؤلاء الثلاثة و ترجمة راوي الكتاب و ترجمة مصحح الكناب و شارحه ايضا في المقدمة ليكون القارى بصيرا بأحوالهم ، فأذكر لولا

ترجمة راوى الكتاب فأقول ـ و بالله التوفيق: و هو عيسى بن ابان بن صدقة ابو موسى تَفِقه على محمد بن الحسن قيل انه لزمه ستة اشهر، قال ابن سماعة: كان عيسي حسن الوجه و حسن الحفظ للحديث و كنت ادعوه لمجلس محمد بن الحسن فيأبي الى ان لازمــه و قال : وكان يني و بين النور ستر فارتفع عنى ما ظنت في ملك الله مثل هذا الرجل كذا في الجواهر المضية ج ١ ص ٤٠٦ ، و قال الصيمري : اخبرنا عبد الله بن محمد الشاهد قال حدثنا القاضي مكرم قال حدثنا احمد بن محمد بن المغلس قال سمعت محمد ابن سماعة يقول : كان عيسى بن أبان يصلى معنا و كنت ادعوه أن يأتى محمد بن الحسن فيقول: هؤلاً قوم يخالفون الجديث و كان عيسى حسن الحفظ للحديث فصلي معنا يوما الصبح وكان يوم مجلس محمد فلم افارقه حتى جلس فى المجلس فلما فرغ محمد ادنيته اليه و قلت له هذا ابن اخیك ایان بن صدقة الكاتب و معه ذكاء و معرفة بالحدیث وأنا ادعوه اليك فيأبى و يقول: انتم تخالفون الحديث فأقبل عليه و قبال: بابني ما الذي رأيتنا نخالفه من الحديث لا تشهد علينا حتى تسمع منا فسأله يومئذ عن خمسة و عشرين بابا من الحديث فجعل محمد بن الحسن بجيبه عنها و يخبر بما قيه من المنسوخ و يأتى بالشو آهـ د و الدلائل فـالتفت ألى بعد ما خرجنا و قال:كان بيني و بين النُّور ستر فارتفع عني ما ظننت أن في ملك الله مثل هذا الرجل يظهر للناس ولزم محمد بن الحسن لزوما شديدا حتى تفقه ـ اه (ق ٧٣ ـ ٢) من اخبار ابى حنيفة و أصحابه ، و روى هذا الحبر الخطيب ايضا في ترجمة عيسي ج ١١ ص ١٥٨ من تاريخه قال العلامة الكوثري بعد ما نقل عن الصيمرى حديث ابن سماعة المذكور: و عيسى بن أبان هذا جبل من جبال العلم و هو راوى كتاب الحجج على اهل المدينة عن محمد بن الحسن و مؤلف كتاب الحجج الصغير في الرد على ما ادعاء عيسي بن هارون الهـاشمي رفيق المأمون في عهد طلبه للحديث من مخالفة الى حنيفة لاحاديث صحيحة دونها الحاشمي في كتاب حتى طلب

المأمون الى العلساء ان يدوا ما عندهم بشأن كتاب الهاشي هـذا ولم يعجبه ما كتبه اسمغيل بن حماد ولا ما سطره بشر ولا ما جمعه يحيى بن اكثم و انما اعجبه غاية الاعجاب كتأب عيسى بن أبان هذا و اختبره قاضيا على كتاب الهاشمي . و القضية معروفية في كتاب ابن ابي العوام و كتاب الصيمري و لعيسي بن ابان هذا ايضا كتاب الحجج الكبير في الرد على قديم الشافعي و هو سبب انصرافه من العراق في رحلته الآخيرة من غير أن يمكث بها الا أشهرا يسيرة حيث لم يجد متسعا لنشر قديمه بالعراق بعد كتاب عيسى بن ابان و لعيسى بن ابان ايضا كتاب في الرد على المريسي و الشافعي في شروط قبول الاخبار و تحتوى كتبه على تنف في الاصول بنقلها من محمد بن الحسن و ابو بكر الرازى كثير النقل من كتبه في اصوله ، و الحياصل ان عيسي بن ابان يعمد جبلا من جبال الحجاج في الفقه ـ اه ص ٤٩ ، و نقل في الجواهر،عن الطحاوي سمعت بكار أبن قتيبة يقول سمعت هلال بن يحيي يقول:ما في الاسلام قاض افقه منه يعني عيسي بن أبان في وقته ، قال الطحاوى: وسمعت بكار بن قتيبة يقولكان لنا قاضيان لا مثل لهما : اسمعیل بن حماد و عیسی بن ابان ، و نقل عن الطحاوی ایضا عن بکار عن ملال : ما ولی البصرة منذ كان الاسلام الى وقتنا هذا قاض افقه من عيسى بن ابان ـ اه و قــال الخطيب في تأريخه: و لما خرج المأمون الى فم الصلح بسبب بوران اخرج معه يحيى بن اكثم فاستخلف على الجانب الشرقى عيسى بن ابان احد الفقهاء من اهل العراق و له مسائل كثيرة و احتجاج لمذهب ابي حنيفة و كان خيرا فاضلا، و روى عن الصيمري بسنده عن أبي جعفر الطحاوي قال: سمعت أبا خازم القاضي يقول: ما رأيت لأهل بغداد حدثًا اذكى من عيسى بن ابان و بشر بن الوليد ، و قال ابو خازم: كان عيسى رجلا صخيا جدا وكان يقول: والله لو أتيت برجل يفعل في ماله كفعلي في مالي لحجرت عليه قال: و قدم اليه رجل محد بن عباد المهابي فادعى عليه اربهمائة دينار فدأل عيسي عما ادعاه

ادعاه عليه فاقر له بذلك فقال له الرجل احبسه لى فقال له عيسى اما الحبس فواجب و لكنى لا ارى حبس انى عبد الله و انا اقدر على فيدائه من مالى ففر مها عنه عيسى من ماله ، و روى الخطيب بسنده عن ابى حسان الزيادى قال: سنة احدى و عشرين و ماثنين فيها مات عيسى ابن أبان بن صدقة قاضى البصرة لفرة صفر ، و روى عن محد بن سعد قال سنة احدى و عشرين مات فيها عيسى بن ابان بن صدقة قاضى اهل البصرة بالبصرة يوم الاربعاء فى المحرم و دفن و كان حج ثم قدم البصرة منصرفا فمات بعد قدومه بأيام ـ اه ج ١٦ ص ١٦٠٠

#### ترجمة مؤلف الكتاب

## الامام الرباني

و هو محمد بن الحسن بن فرقد الشياني نسبة الى شيسان بفتح الشين المعجمة قبيلة معروفة في بكر بن وائل، ولد بواسط سنة ١٩٧٧ و نشأ بالكوفة و تلذ لابي حنيفة، و سمع الحمديث عن مسعر بن كدام و سفيان الثورى و مالك بن دينار و مالك ابن أنس و الاوزاعي و ربيعة و القباضي ابي يوسف و سكن بفيداد و حمدث بها ، و روى عنه محمد بن ادريس الشافعي و هشام بن عبد الله الرازى و أبو عبد القاسم ابن سلام ، و كان الرشيد و لاه الى قضاء الرقة فصنف هناك كتابا سماه بالرقيات شم عزله فرجع الى بفيداد ، و لما خرج هارون الرشيد الى الرى امره فحرج معه فيمات بالري سنة تسع و ثمانين و مائة ـ كذا في كتاب الانساب للسمعاني ، اقول هكذا في كتاب الانساب للسمعاني ، اقول هكذا في كره النووى ايضا في تهذيب الاسماء و اللغات فقلا عن تأريخ بغداد للخطيب البغدادي و هو فص صريح على ان النسافي من تلامذة محمد ، و قد انكر ابن تبعية الحراني و هو فص صريح على ان النسافي من تلامذة محمد ، و قد انكر ابن تبعية الحراني و مفي الحلى الشيعي في كتابه منهاج

الكرامة ان الشافعي قرأ على محمد بن الحسن رد عليه ابن تيمية في منهاج السنة قائلا ليس ذلك بل جالسه و عرف طريقته و أول من اظهر الخلاف لمحمد و الرد عليه هو الشانعي فان محمدا اظهر الرد على مالك و اهل المدينة فنظر الشافعي في كلامه ـ انتهى ، و لا يخني ما فيه فانه ان اراد أنه لم يقرأ عليه كقراءة طلبة زمانه على اساتذتهم فيمكن ان يكون مسلما لكنه لاينني التلمة مطلق او ان اراد انه لم يرو عنه شيئا فكلام الخطيب شم السمعاني و النووي يكـذبه، و أما كون الشافعي اول من اظهر الخلاف و الرد على محمد فهو غير مناف للتلمذ فان الشافعي قد صنف في الرد على مالك كتابا مع انه تلميذه، و كـذلك ادعى الحلي أن ابا حنيفة قرأ على جعفر الصادق ، و أنكره ان تسمة قائلا هذا من الكذب الذي يعرفه من له ادنى علم فان ابا حنيفة من اقران جعفر الصادق وكان ابو حنيفة يفتى في حياة محمد بن على والد الصادق و لا يعرف ان ابا حنيفة اخذ عن جعفر الصادق ولا من ابيه مسألة واحدة بل اخمذ عمن اسن منهما كعطاء بن ابی رباح و حماد و غیرهما ـ انتهی ، و فیه ایضا ما فیه فقد اثبت ما انکره صاحب مشکاة المصابيح حيث قال في كتاب اسماء رجال المشكاة في ترجمة جعفر الصادق: سمع منه الأثمة الاعلام نحو يحيى بن سعيـد و ابن جريج و مالك بن انس و الثورى و ابن عيينة و ابي حنيفة ـ انتهى ، و قال على القارى في طبقـاته عنـد ذكر مشايخ ابي حنيفـة و من اهل المدينة الامام جعفر بن محمد الصادق وكان يسائله و يطارحه و هو تابعي من اكابر أهل البيت ـ انتهى . و أما كون أبي حنيفة من أقرأن جعفر فهو لايقدح في التلمذكما لا يخني ، و كذلك ادعى الحلى ان احمد بن حنبل من تلامذة الشافعي و انكره ابن تيمية قائلا : احمد لم يقرأ على الشافعي و لكن جالسه كما جالس الشافعي محمد بن الحسن ـ انتهى . و فيه ايضاً ما فيه فانه امر مشهور في التواريخ و كتب اسماء الرجال قد ذكره صاحب المشكاة و غيره فلا يضر انكاره ، و ذكر الكفوفي في اعلام الاخيار

في التقدمة شرح المقدمة انما ظهر علوم ابي حذيفة بتصانيف محمد حتى قيل أنه صنف تسعمانة و تسعين كتابا كلها في العلوم الدينية. و قيل رئى محمد في المام بعد وفاته فقيل له : كيف كنت في حال الزع ؟ ققال : كنت متأملا في مسألة من مسائل المكاتب فلم اشعر بخروج روحي. و قيل لأحمد بن حنبل: من اين لك هـذه المسائل الدقيقة ؟ قىال: من كتب محمد بن الحسن. و عن ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول: قال محمد ابن الحسن: اقمت على باب مالك ثلاث سنين و سمعت من لفظه سبعمائة حديث و نيفًا ، و روی آن الشافعی بات عند محمد و قام الی الصباح و اضطجع محمد فاستکثر الشافعی منه ذلك فلما طلع الفجر قام و صلى بلا تجديد وضو. فقــال الشافعي لمحمد فقال انك عملت لنفسك حتى الصباح و أنا عملت للامـة استخرجت من كتاب الله نيفا و ألف مسألة . و قبل لعيسي بن ابان: ابو يوسف افقه أم محمد ؟ فقال: اعتبره ا بكتبهما يعني ان محمدًا افقه . و ذكر النووي في تهذيب الأسماء أنه روي الخطيب باسناده عن اسمعيل ابن حماد بن ابي حنيفة قبال: كان محمد يجلس في مسجد الكوفة و هو ابن عشرين سنة، و باسناده عن الشافعي قال: ما رأيت أعقل من محمد ، وعن محمد بن سماعة قال قال محمد لاهله : لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا تشغلوا قلبي و خذوا ما تحتاجون اليه من وكيلي ، و عن ابي رجاء عن محمويه قال : رأيت محمداً في المنام فقلت : يا أيا عبد الله الام صرت ؟ قال : قال لى ربى أنى لم اجعالك وعاء للعلم و أنا اريد ان اعذبك قلت : ما فعل ابو بوسف؟ قال: فوقى ، قلت: ما فعل ابو جنيفة؟ قال: فوق ابى يوسف بطبقات انتهى من مقدمة الجامع الصغير (النافع الكبير)قلت وهو مؤلف الكتب الستة المشهورة بظاهر الرِواية الجامع الصغير و الجامع الكبير و الزيادات و زيادات الزيادات و السير الصغير و السير الكبير و كتاب الأصل المشهور بالمبسوط و كتاب الحجة على اهل المدينة هذا و له الامالى الشهيرة بالكيسانيات و من تصانيفه الهارونيات و الرقيات و الجرجانيات

و الموطأ و كتاب الآثار و كتاب الكسب ، قبل سئل احمد بن حبل من : اين لك هذه المسائل الدقيقة ؟ فقال : من كتب محمد بن الحسن ، و قبل للشاضى : يا ابا عبد الله الخلف الفقها ، فقال : هل رأيت فقيها فقط اللهم الا محمد بن الحسن فان كان يملا الحين و القلب قال : ما رأيت سمينا فقيها قبط الا محمد بن الحسن ، و قال : ما رأيت اعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن كانه عليه بزل ، و قال : ما سمعت احدا قبط كان اذا تكام رأيت ان القرآن بزل بلفته غير محمد بن الحسن ، و لقد كتبت عنه حل جل بختى ذكر در اجمع بلوغ الامانى و جزء الذهبي في مناقبه و مناقب الكردري و غيرها من كتب المناقب و التواريخ تجد مناقبه كثيرة لا تحتمله هذه الترجة الصغيرة و الوجيزاة يُ فرحه الحق و رضى عنه رضى الايرار ،

## ذكر الامام الاعظم

هو النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان من ابناء فارس من الاحرار ما وقع عليه رق و النعمان بن المرزبان أبو ثابت هو الذي اهمدى الى على بن ابي طالب رضى الله عنه الفالوذج في يوم مهرجان فقال على : مهرجوننا كل يوم . كذا قال الحطيب في تأريخه : و ذهب ثابت الى على بن ابي طالب و هو صغير فدعا له بالبركة فيه و في ذريته .

و قبال الحواوزي في جامع مسانيد الامام اتفق العلماء على انبه روى عن اصحاب رسول افه صلى افه عليه و آله و سلم سنة أو سبعة أو شمانية على اختلاف الروايات. و نقل على القاري في شرح شرح النخة عن السخاوي أن المعتمد انه لا رواية للامام عن احد من الصحابة لصفره في زمن أدراكه أيام. و كان هو زاهدا عابداً ورعا تقيا كثير الصمت دائم التضرع إلى أفه تعالى صاحب الكرامات و قد عد مشايخه فبلغ أربعة آلاف شيخ ـ كذا في مفتاح السعادة. قال أين حزم: جميع أصحاب أبي حنيفة

مجمعون على ان مذهب ابى حنيفة ان ضعيف الحديث اولى عنده من القياس و الرأى قال عيد الله بن عمر و الرقى : كنا عند الاعش و عنده ابو حنيفة فسئل الاعمش عن مسألة فقال: افته يا نعمان فأفتاه ابو حنيفة فقال: من اين قلت هذا ؟ قال: لجديث حدثتناه انت ثم ذكر له الحديث ، فقال له الاعش: انتم الاطباء و نحن الصيادلة ـ اه من مناقب الذهبي ص ٢١ ، و ذكر الخطيب في تأريخه و غيره ان ابا حنيفة رحمه الله رأى فى المنام كأنه ينش قبر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و يجمع عظامه الى صدره فعث من سأل محمد بن سيرين فقال ابن سيرين : صاحب هذه الرؤيا يثور علما لم يسقه اليه احد قبله . قال الشافعي : قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة ؟ فقال : فعم رأيت رجلا لو كلك في هـذه السارية ان يجعلها ذهبًا لقام بحجته . و روى حرملة ابن يحيى عن الشافعي انه قال: من اراد ان يتبحر في الفقه فهو عبال على أبي حنيفة . و روى الربيع عن الشافعي: الناس عيال في الفقه على ابي حنيفة رحمه الله . و روى ابو عبيد عن الشافعي رحمه الله يقول : من اراد ان يعرف الفقمة فليلزم ابا حنيفة و أصحابه ـ كـذا في تعاليق الانوار . و قال يحيي بن معين : الفقه فقه ابي حنيفة على هذا ادركت الناس. و قبال ابن المبارك: قلت لسفيان الثورى: يا ابا عبد الله ! ما ابعد ابا حنيفة عن الغيبة ما سمعته يغتاب عدوا له قط فقال هو أعقل من ان يسلط على حسناته ما يذهبها . و روى انـه حج خمسا و خمسين حجة و انـه صلى صلاة الفـجر بوضوء العشا. اربعين سنة وكان غالبًا يقرأ جميع القرآن في الليل في ركعة واحدة . وكان يسمع بكاؤه في الليل حتى يرحمه جيرانه . و قال الشعراني في الطبقات : قال عبد الله ابن المبارك بلغنا عن ابى حنيفة رحمه الله انــه صلى الصلوات الحنس اربعين سنة بوضوء واحد و كان نومه جالسا ينام لحظة (و في نسخة طبعت بمصر: نومه دائمـا ساعة) بين الظهر و العصر و في الشتاء ينام لحظةِ من اول الليل. و قال الحسن بن عمارة: لما

تُولَى غُسَلُ الِّي حَنيفة رحمكُ الله و غفراكُ لم تفطر منهذ ثلاثين سنة و لم تتوسد يمينك في الليل منذ اربعين سنة · قال ابن خلكان فمثل هـذا الامام لا يشك في دينه ولا في ورعه و تحفظه ، و بعض من العلما. السابقين الذين لهم تعصب لا يبالون بالطعن على الأثمـة كالخطيب طعن على ابى حنيفة و الامام احمد و كابن الجوزى فانـه تابع الخطيب في الطعن على ابي حزيفة . و قال سبطه : ليس العجب من الحظيب فانــه طعن في جماعة من العلماء انما العجب من الجدكف سلك اسلوبه. و كأبي نعيم فانه لم يذكر أبا حنيفة في الحلية و ذكر من دونه علما و زهداً . قال ابن حجر في بعص رسائله ان الطعن أن كان من غير أقرأن الامام فهو مقلد لما قاله أو كتبه أعداؤه و أن كان من اقرانه فلا يعتد به لأن قول الاقران بعضهم في بعض غير مقبول كما صرح به الذهبي قال: و لا سيما اذا لاح انبه لعداوة المذهب اذا الحسد لا ينجو منه الا من عصمه الله تعالى. و قال التاج السبكي: ينبغي لك ان تسلك سبيل الأدب مع الائمة الماضين فاياك ثم اياك ان تصغى الى ما اتفق بين ابي حنيفة و سفيان الثورى. و قال الغزالى: اما ابو حنيفة فلقـد كان ايضـا عابدا زاهـدا عارفا بالله تعالى خائفا منه مريدا وجه الله تعالى بعلمه ، و العجب من مقلدي الامام الشافعي رحمـه الله كيف يطعنون اماما كان يتأدب معه الامام الشافعي رحمه الله هذا الاطعن امام مذهبه . قالَ الشعر اني في المنزان: لو انصف المقلدون للامام مالك و الشافعي لم يضعف احد منهم قولا من اقوال ابي حنيفة رحمه الله بعد أن سمعوا مدح أتمتهم له ولو لم يكن من التنويه برفعة مقامـه الا كون الامام الشافعي ترك القنوت في الصبح لمـا صلى عنـد قـبر الامام ابى حنيفة رحمه الله لكان فيه كفـاية في لزوم ادب مقلديــه معه و قــد انكشف لبعض اصحاب الكشف كالامام الشعراني وغيره ان مذهب الامام ابي حنيفة آخر المذاهب انقطاعا كما هو اول المذاهب المدونة . و شأن ابي حنيفة رحمه الله ارفع من ان

ان يثبت له فضل بالإحماديث الموضوعة و يكني في اثبات علو درجته الأحاديث الصحيحة منها ما رواه الشيخان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه و آله و سلم وضع يده على سلمان فقال: لو كان الايمان عند الثريا لناله رجل من هؤلا.، و قوله من هؤلا. جمع اسم الاشارة و المشار اليه سلمان وحده على ارادة الجنس و يحتمل ان يراد يهم أهل العجم كلهم و قد كان جد ابى حنيفة من فارس، و قال الحافظ السيوطى: هذا الحديث الذي رواه الشيخان اصل صحيح يعتمد عليه في الاشاره الى ابي حنيفة . و قال العلامة الشامي صاحب السيرة تلميذ الحافظ السيوطي ما جزم به شيخنا من ان اباحنيفة هو المراد من الحديث ظاهر لا شك فيه لأنه لم يبلغ من ابناء فارس في العلم مبلغه احد. و قال الشامى: و أما سلمان الفارسي رضي الله عنه فهو و ان كان افضل من ابي حنيفة من حيث الصحبة لكنه لم يكن في العلم و الاجتهاد و نشر الدين و تدوين احكامــه كأبي حنيفة و قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل. و منها ما اورده العلامة ابن حجر المكي من أنه عليه الصلاة و السلام قال: ترفع زينة الدنيا سنة خمسين و مائة و قد قال شمس الأتمة الكردري : ان هذا الحديث محمول على ابي حنيفة لأنه مات في تلك السنة . و قال ابن عبد البر : لا تتكلم في ابي حنيفة بسوء ولا تصدقن احدا ليسيء القول فيـه فاني و الله ما رأيت افضل ولا اورع ولا افقه منه . وكان يزيد بن هبيرة امير العراقين اراد ان بلي القضاء بالكوفة ايآم مروان بن محمد آخر ملوك بني امية فأبي عليه فضربه مائة سوط في عشرة ايام كل يوم عشرة اسواط و هو على الامتناع فلما رأى ذلك خلى سبيله . و نقله ابو جعفر المنصور من الكوفة الى بغداد و أراد ان يوليه قضا. القضاة فأبي فحلف عليه ليفعلن و حلف ابو حنيفة ان لا يفعل و جرى بينهما كلام و استقر الامام على الامتناع فأمر به الى الحبس. و نقل ان الامام قال: أنا لا أصلح للقضاء ، فقال المنصور: كذبت أنت ، فقال له الامام:

كيف يحل لك ان تولى قاضيا هو كذاب ، وكانت ولادته سنة ثمانين من الهجرة بالكوفة ـ كذا قال ابن حجر ، و قبل: سنة احدى و سعين ، و قبل: سنة سبعين ، و قبل: شه احدى و ستين ، و قبل: شه سبة احدى و ستين ، و قبل: ألاث سنة احدى و ستين ، و قبل: أنه أم يمت في السجن ، و قبل انه دفع البه قدح فيه سم فامتنع و قال: لا اعين على قتل نفسي فصب في فيه قهرا و قبل: ان ذلك بحضرة المنصور و مات منه . و صلى عليه الحسن بن عمارة و حزر من صلى عليه مقدار خمسين الفا ، و جاء المنصور فصلى على قبره و كان الناس يصلون على قبره الى عشرين يوما ـ كذا في مفتاح السعادة و دفن في بغداد و قبره هناك يزار وصح ان الامام لما احس بالموت سجد فمات و هو ساجد رضى الله تعالى عنه و عن تابعيه ، انتهى ما ذكره العلامة ابو الحسنات معد بن حاد المصيصي مولى بني هاشم حدثى ابراهم بن واقد ثنا المطلب بن زياد اخبرني بعمد بن حاد المصيصي مولى بني هاشم حدثى ابراهم بن واقد ثنا المطلب بن زياد اخبرني بعمد بن الحسن امامنا قال: رأيت ابا حنيفة في النوم فقلت: له ما فعل الله بك يا ابا حنيفة ؟ قال : غفر لى ، قلت له ؛ بالعلم ؟ قال : ما اصر الفتوى على صاحبها قلت : بم قال : بقول الناس في ما لم يعلمه منى ـ اه ص ٣٣ ، و لنعم ما قبل :

ایا جبلی نعمان ان حصاکما کتحصی و لا تحصی فضائل نعمان و رحم الله من قال :

حسى من الحيرات ما اعددته يوم القيامة في رضى الرحمان دين النبي محمد خسير الورى ثم اعتقادي مسذهب النعمان

## امام دار الهجرة

اما مالك فما ادراك ما مالك، امام الأثمة و مالك الازمة رأس اجلة دار الهجرة قدوة علماء المدينة الطبة يعجز اللسان عن ذكر اوصافه الجليلة و يقصير اللسان عن ذكر اوصافه الجليلة و يقصير اللسان (٣) اللسان

اللسان عن ذكر محاسنه الحيدة و لنذكر ههنا نبذا من احواله ملخصا من معدن البواقيت الملتمة في مناقب الأنمة الا ربعة و غيره من كتب ثقات الامة فاصدا عبه الاختصار فالتطويل يقتضي الأسفار الكار ، فأما اسمه و نسبه فهو مالك ابن نس بن مالك بن الى عامر بن عمرو بن الحارث بن غيان ـ بغين معجمة و ياه تحتية ـ و يقال : عثمان أبن حثيل مجمع وثاء مثلثة و لام ـ و قبل : خثيل ـ عناه معجمة ـ ابن عمرو بن الحارث الأصبى المعد ندة الى اصح ـ بالفتح ـ قيلة من يعرب بن قعطان وجده الأعلى الو عامر ـ ذكره النعي في تجريد الصحبابة و قال : كان في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و لابنه مالك رواية عن عنان و غيره ، و أما ولادتـه و وفاتـه فذكر الـافعي في طفات الفقهاء أنه ولد سنة أربع و تسمين ، و ذكر أن خلكان و غيره أنه ولد سنة علس و تسمين ، و قبل : سنة تسمين ، و ذكر المزى في تهذيب الكال : وفاته سنة تسع و سعين و ماية ضحوة رابع عشرة من ربيع الاول و حل به في بطن امه ثلاث سنين وكان دفنه بالنقبع و قره بزاز و يتبرك به ، و أما مشايخه و أصحابه فهم كثيرون، فمن مشايخه: ابراهيم بن ابي عبلة المقدسي و إراهيم بن عقبة و جدة بن مجرد الصادق و نافع مولى أن عمر و يحيى بن سميد و الزهرى و عبد الله بن دينار وغيره ، و من تلامذته: سفيان الثورى و سعيد بن منصور و عبد الله بن المبارك و عبد الرحم الأوراعي و هو أكر منه و لب بن سع من اقرآنه و الأمام التافعي محد بن ادريس و محمد بن الحسن الشيباني و غيرهم ، و أما ثناء النياس عليه و مناقبه ، فهو كثير ، قال أبر هر بن صد البر في كتباب الأنباب: أن الامام مالك بن أنس كان أمام دار الهجرة و فها ظهر الحق و أقام الدين و منها فتحت اللاد و تواصلت الامداد و على عالم المدينة و انتشر لمه في الأمصار و اشتهر في سائر الاقطار و ضربت له ا كماد الابل و الرنجل الناس البه من كل فع عيق و انتصب للندريس و هو ان سم

عشرة سنة و عاش قريبا من تسعين و مكث يفتى الناس و يعلم الناس نحوا من سبعين سنة و شهد له التابعون بالفقه و الحديث ـ انتهى . و فى الروض الفائق : انـه العـالم الذي بشر به النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث الذي رواه الترمذي و غيره و هو قوله صلى الله عليه و سلم: ينقطع العلم فلا يبتى عالم اعلم من عالم المدينة ، و في حديث اخر عن ابي هريرة: يوشك الناس ان يضربوا اكباد الابل فلا يجدون عالما اعلم من عالم المدينة ، قال سفيان بن عيينة : كانوا يرونه مالكا ، و قال عبد الرزاق : كنــا لرى أنه مالك فلا يعرف هنا الاسم لغيره ولا ضربت اكباد الابل الى احد مثل ما ضربت اليه، و قال ابن مصعب: سمعت مالكا يقول: ما افتيت حتى شهد لى سبعون شيخا انى اهل لذالك. و قال الشافعي : لو لا مالك و سفيان لذهب علم الحجاز ، و قال رجل للشافعي: هل رأيت احدا عن ادركت مثل مالك؟ فقال: سمعت من تقد منا في السن و العلم يقولون: ما رَحْمَيْسًا. مثل مالك ، فكيف ترى مشله ؟ و قال محمد بن ربيع: حججت مع ابي وأنا صبي فنمت في مسجد رسول الله فرأيت في النـوم رسول الله صلى الله عليه و سلم كأنه خرج من قبره و هو متكى على ابى بكر و عمر فقمت و سلمت فرد السلام فقلت : يا رسول الله اين انت ذاهب؟ قال اقيم لمالك الصراط المستقيم ، فانتبهت و أتيت أنا و أبي الى مالك فوجدت الناس مجتمعين على مالك و قد اخرج لهم الموطأ ، و قال محمد بن عبد الحكم: سمعت محمد بن السرى يقول : رأيت رسول الله في المنام فقلت : حدثني بعلم احدث به عنك ، فقال يا ابن السرى اني قد وصلت بمالك بكنز يفرقه عليكم الا و هو الموطأ ليس بعـد كتــاب الله ولا سنتى فى اجماع المسلمين حديث اصح من الموطأ فاستمعه تنتفع به ، و قال يحيى بن سعيد : ما فى القوم اصح حديثًا من مالك ثم سفيان الثورى و ابن عينة . و قال ابو مسلم الحزاعي : كان مالك اذا اراد ان يجلس توضأ وضوأه للصلوات و لبس احسن ثبابه و تطيب و مشط لحيته فقيل

فقيل له فى ذلك فقال: او قربه حديث رسول الله ، و قال ابن المبارك: كنت عند مالك و هو يحدثنا بحديث رسول الله فلدغته عقرب ست عشرة مرة و هو يتغير لونه و يصفر وجهه ولا يقطع الحديث ، فلما تفرق الناس عنه قلت له: لقد رأيت اليوم منك عجبا فقال: صبرت اجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و قال مصعب بن عبد الله: كان مالك اذا ذكر النبي صلى الله و سلم يتغير لونه و ينحى ، فقيل له فى ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت لما انكرتم ، و ذكر ابن خلكان كان مالك لا يرك فى المدينة مع ضعفه و كبر سنه و يقول: لا ارك فى مدينة فيها جثة رسول الله صلى الله عليه و سلم مدفونة ـ اه من مقدمة الموطأ للامام محمد ماخصا و مناقبه كثيرة رضى الله عنه و رحمنا بحرمته .

### ترجمة شارح العلام

رتبها العلامة المحقق مولانا السيد محمد يوسف البنوري

شارح كتاب الحجة و مصححه هو العلامة الشيخ المحدث المفى السيد مهدى حسن البيد كاظم حسن بن العلامة الطبيب الحاذق و المفى الفاصل السيد فضل الله بن العارف بالله السيد الشاه محب الله بن شيخ عصره السيد قطب الدين المدعو بقطى ميان بن الشيخ السيد درويش بن الشيخ السيد الشاه شهاب الدين احمد الشاه آبادى بن الشيخ الكامل السيد ابى اسحاق ابراهيم بن الفاصل النيد الشاه شهاب الدين احمد الجيلانى الشيخ الكامل السيد ابى اسحاق ابراهيم بن الفاصل النيد الشاه شهاب الدين عبد المقادر الجيلانى الذى ينتهى نسبه السامى الى الشيخ الامام الربانى الشيخ محيى الدين عبد القادر الجيلانى الحسى والحسيى بعشرين واسطة، جده السيد ابو اسحاق ابراهيم جاء الى دهلى من بغداد في عهد السلطان شاه جهان ثم رجع بعد تسع سنو ات الى بغداد ثم عاد الى الهند فتوفى بأورنك آباد من بلاد الدكن، ثم دخل الهند ابنه السيد احمد جاء من بغداد الى دهلى سنة ١٠٩٠ من بلاد الدكن، ثم دخل الهند ابنه السيد احمد جاء من بغداد الى دهلى سنة ١٠٩٠ من بلاد الدكن، ثم دخل الهند ابنه السيد احمد جاء من بغداد الى دهلى سنة ١٩٠٠ هن بعدد السلطان عالمكير و سكن بلدة شاه آباد و توفى بها و دفن بمحلة كتره

و هناك قبره يزار و ولد العلامة المفتى فى رجب سنة ١٣٠٠ه فى مدينة شاه جهان بور فى محلة « ملّا خيل ، سمى أو لا خواجه حسن ثم غير اسمه باشارة رجل عارف الى مهدى حسن تفرسا منه بما يتفاقل بهذه التسمية من كونه على الهداية و الاهتداء .

قرأ القرآن الكريم على والده و حفظ قدراً منه عنده و اتم بقية الحفظ على غيره حين بلغ سنه الى اثنى عشر عاما ، و كذلك تعلم مبادئ الكتب الفارسية على والده و على اخيه الأكبر . و أم في التراويح و ختم القرآن الكريم اول مرة في مسجد محلته حين بلغ من عمره خمسه عشرة سنة ، ثم دخل مـدرسة « عين الـعلم » في بلده و تلني مبادى كتب الصرف و النحو على أساتذة المدرسة، و من اشهرهم: الشيخ عبدالحق بابى المدرسة كان من خلفاء الشيخ رشيد احمد الكنكوهي رحمه الله وشيئا من كتب النحو و الفقه على الشبخ المفتى كفاية الله الدهلوى. ولما امتقل الشيخ كفاية الله المدرسة الامينية بدهلي أرسله والده اليها . فقرأ كنب العلوم من الفقه و الادب الفارسي و الادب العربي وكتب العلوم العقلية من المنطق و الفلسفة وكنب أصول الفقه وكتب الحديث كلها على اسائذة المدرسة و على الشيخ كفاية الله حتى فرغ من دراسة كتب النصاب كله سنة ١٣٢٦ هـ وأصبح مدرسا بالامينية و قرأ أطراف البخارى و جامع الترمذى على شيخ العصر و شيخ الهند مولانًا محمود حسن الديو بندى رحمه الله و حصل شهادة الفراغ سنة ١٣٢٨ ه من دار العلوم الديوبندية ايضا و بايع على قطب عصره الشيخ رشيد احمد الكنكوهي و حصل الاجازة من احد خلفائه مولانا الشيخ شيفع الدين المهاجر المكى. ثم اصبح صدر المدرسين بالمدرسة الأشرفيه في « والدير ، بمديرية سورت في مقاطعة بوماي و درس سبع سنوات كنب الأمهات الست و كتب المنطق و المعقول و كتب البلاغة ثم اصبح شيخ الأساتذة في المدرسة المحمدية بواندير اوبع سنوات مدرساً للصحاح الست .

و اشتغل بالافتا. في تلك البلاد في مقاطعة بومبائي من سنة ١٣٣٨ الى سنة ١٣٦٨ ه ثلاثين عاما كا الله إلى ان اصبح صدر دارالافناء في دار العلوم الديوبندية في سنة ١٣٦٨ ه ولا زال بها يفتى و يخدم الدين و العلم و انتهت اليه رياسة الافتاء في تلك البلاد و درس مرتين فيها شرح معانى الآثار للطحاوى تدريس بحث و تحقيق.

و حج اول مرة سنة ١٣٣٧ هـ ١٩١٩ ء ثم حج بعده اربع مرات الى اليوم و لتى فى هذه الاسفار مشايخ الحرمين و ذاكر معهم فى شتى المسائل إفادة و استفادة و حصل له منهم الاجازات و الشهادات .

و تلق الاجازات من مشايخ البلاد في الحرمين الشريفين فني مكة مشايخ منهم الشيخ احمد بن على تجار الطائني المسكى الشافعي مدرس الحرم و الشيخ حميب الله باجنيد الشافعي وكيل الحنابلة و الشيخ الشريف محمد بن هاشم الحنني و الشيخ حبيب الله ابن ما يأبي المسالكي الشنقيطي و الشيخ الشريف حسين بن على المسلك و ماهر العلوم النقلة و العقلة الشيخ محمد المرزوقي و الشيخ محمد حسن البشاوري المهاجر الممكي مؤلف غنية الناسك ، و الشيخ عمر بن حمدان المحرسي المالكي و مولانا الشيخ شفيع الدين الهندي المهاجر الممكي و غيرهم و بالمدينة عن مشايخ منهم الشيخ احمد شمس المسالكي المفرفي و الشيخ محمد زكي بن الشيخ العلامة السيد احمد البرزنجي الشافعي المالكي المفرفي و الشيخ عمد زكي بن الشيخ العلامة السيد احمد البرزنجي الشافعي و قاضي القضاة النيخ ابراهيم بن عبد القادر البرى المدنى المدنى و الشيخ عبد القادر الطراباسي و الشيخ عمد عائش بن محود الشافعي المصري المدنى و الشيخ عبد القادر الطراباسي الحدنى المهاجر المدنى و الشيخ حسين بن محسن الانصاري اليمي المجددي المهاجر المدنى صاحب بذل المجهود شرح سنن ابي داود،

و قد تلقى الاجازة مكاتبة من الشيخ المحقق العلامة الكوثرى نزيل القاهرة و قد استجاز من امام العصر الشيخ محمد انور شاه الكشميرى كتاب الحجة اهل على المدينة و كتاب الآثار كلاهما للامام محمد بن الحسن الشيباني .

وله تآلف باللغة العربية و الاردويه . و أما بالعربية اللالى المصنوعة فى الروايات المرجوعة و منها شرح كتاب الآثار فى ثلاث مجلدات و منها هذا الشرح على كتاب المحجة . و منها الدرالثمين و رجال كتاب الآثار و شرح بلاغات محمد فى كتاب الآثار و الاهتداء فى رد البدعة ،

و أما باللغة الأردوية فكثيرة منها: القاء اللمعة على حديث لا جمعة و إقامة البرهان المبين و التحقيق المتين و قطع الوتين و بدّس القرين و الاختلاف المبين مفيد القارى و السامع و التوضيحات و كشف الغمة عن سراج الأثمة و فراسة العرف و التحقيق النام فى حديث اذا خرج الامام فلا صلاة ولا كلام ، رفع الارتياب و الشميم الحيدرى و ضربة الصمصام و اظهار دجل المريد و اظهار الصواب و اظهار اسرار المتحدثين و الاسعاف و التنوير فى حكم الجهر بالتكبير و القول الصواب و طلوع بدر الرشاد و غيرها فى شتى الموضوعات ،

و له شعر جبد باللغة الاردرية كشعر الادباء و له شعبر كشعر العلماء و هو طويل النفس في كتاباته و ردوده لا يحول دونه سامة ولا ملل و أسلوب كتابته بالغربية سهل واضع لا اغلاق فيه و هو ممتاز في علمه بزجال الستة و رجال كنب الحديث و له عناية بالعاماء الحنيفة و التقاطهم من بين ثنايا كتب الرجال و الطبقات و النراجم كثير المطالعة دائب السهر مضياف الى الغاية كريم الفس طلق اليدن طلق الجبين و ناخذه الحية في دين الله فلا يخاف فيها لومة لا ثم ، اصبح اليوم وحيدا في سعة المعلومات بكتب الغتاوى و قد عكف عليها اكثر من اربعين عاما ، كثير العبادة في المعلومات بكتب الفتاوى و قد عكف عليها اكثر من اربعين عاما ، كثير العبادة في المعلومات بكتب الفتاوى و قد عكف عليها اكثر من اربعين عاما ، كثير العبادة في المعلومات بكتب الفتاوى و قد عكف عليها اكثر من اربعين عاما ، كثير العبادة في المعلومات بكتب الفتاوى و قد عكف

#### مقدمة كتاب الحجة على اهل المدينة

شهر رمضان يعتكف فى كل رمضان و يجتهد فى ختمات القرآن دمث الاخلاق وديع مسالم يحب الفقرا. و يكرم العلما. يعيش عيشة العلما. فى زيّه و آثاثه و قد بلغ من سنه الى ٨٤ سنة و لا يزال مكبا على الافتاء و خدمة العلم بكل نشاط\_ بارك الله فى عمره الميمون و كثر من امثاله فى هذه القرون.

و فى الآخر نشكر لحكومة الهند الغراء حيث امدتنا لنشر مثل هـذه الجواهر القيمة الثمينة ليستفيد منه اهل العلم شرقا و غربا .

تم طبع المقدمة بحمد الله و منه يوم الاحد السابع من شهر الله المحرم الحرام من شهور سنة ١٣٨٥ و صلى الله على نبيه المصطنى و آله الشرفا .

ابو الوفا

رأيس لجنة احياء المعارف النعمانيه بحيدر آباد الدكن

. . . . . . . . . . .